سلسلة المسئاة المسلمة

# السيرج

بعث م **لغمر- الم**لم في مرم الدكتور محدّيضا

دارالاعتصم

## يسم الله الزحمن الزحين

الحمد لله الذي أرسل لنا رسولا كريما وانزل عليه شرعا حكيما وهدانا اليه صراطا مستقيماً .

لم ينل كتاب اسلامى فى مصر أو فى العالم الاسلامى ما ناله هــذا الكتاب ( التبرج ) من الاعجاب والذيوع والانتشار فى شتى أنحــاء العــالم الاســلامى شرقا وغربا ، وطبع فى الاقطار الاسلاميــة عــدة مرات وقد اشتد الطلب عليــه هــذه الايام بعــد نفــاده من السوق ، وبعد الحــاح منا استقر رأى السيدة الجليلة المؤلفة على الطبع والبيع بسعر التكلفة قربة منها الى الله عز وجل ، نساله سبحانه أن يجعل هذا العمل فى ميزان حسناتها يوم القيامة .

ورسالة التبرج هذه هى اعظم هدية تحصل عليها السيدة والفتاة المسلمة ، وكان بودى أن أذكر شيئا عن علم السيدة الجلياة وجهادها في نصر الحق والدفاع عنه وسعة ادراكها للقرآن والسنة ، حتى اصبح القرآن هو المهيمن على حياتها وسلوكها ، ولكنها للاسف لم توافق ،

ولقد سبقنى في الاشادة بفضلها وعلمها المرحوم الشيخ عبد الرحمن الوكيل رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية في مقدمة كتابها ( نعمة القرآن ) و ( من تربية القــرآن ) ٠

فالى الذين استمسكوا بالحق والدين نقدم هذه الرسالة القيمة نشد بها عضدهم ونقوى من أزرهم ليستمروا على ما هم عليه داعين غيرهم الى حظيرة الايمان الصحيح •

( وما أسالكم عليه من أجر أن أجرى الا على رب المالمين ) • الشعراء : ١٠٩ •

والى الذين تنكبوا الصراط المستقيم ، وانساقوا وراء الحيارى ممن غرتهم المدنية الزائفة فتركوا مدنية الاسلام الطاهرة وانساقوا وراء اعداء الاسلام من اليهود وغيرهم يقلدونهم تقليدا أعمى في فوضى الملابس حتى اصبح الانسان الحر ينفر وتشمئز نفسه مما تراه عيناه من عرى واباحية .

واصبحنا لا نفرق بين غاطمة وراشيل في مظهرهما ولبسهما الفاضح • الى الذين جعلوا الجبن والخور وكتمان الحق شرعتهم نقدم هذه الرسالة نشهد بها الله على ضعف يقينهم ونقص ايمانهم •

بالله وحده نحتمی ( ان ارید الا الاصللح ما استطعت وما توفیقی الا بالله علیه توکلت والیه انیب ) ۰

( اللهم اهد قومى فانهم لا يعلمون ) سعد خميس

# مقدمة التبرج

لقد آلمنى أشد الألم ما بلغت اليه المرأة المصرية من المهانة والازراء بنفسها الى الحد الذى تعرض به جسمها وأنوثتها هـذا العرض المخجل في الشوارع والمجامع العـامة والشواطىء • ورأيت أن المجتمع بذكوره واتاته مغض عن ذلك الفساد ، بل وراض به ، ومغتبط له ومستمتع به ، غير آبه لما يجره ويهوى به في هوة الضلال والكفر بالله وكتابه • وان من وراء ذلك في هوة الضلال والكفر بالله وكتابه • وان من وراء ذلك لابد طامة كبرى ستحيق بهـذا المجتمع ، لن ينجو منها الا الذين بنهون عن السوء ، ويصرخون في أولئك الهاوين الفافلين لعلهم يفيقون ويرجعون .

فأمسكت قلمى الضعيف لأحاول أن أنهى عن السوء خوفا وطمعا ، وأن أدعو الى الله ما استطعت الى ذلك سبيلا .

وما أن استعرضت في مخيلتي شتى الصـــور لتبرج المراة وتبلد الرجل ، وتجرد الاثنين من الحيساء والعفاف في هــذا العصر المشئوم حتى انفجر بركان غضبي وسخطى لهول ما رأيت ، واندلع لهيبه وقذف على القرطاس بحم تحجرت غلظة وقسوة .

فنظرت الى ما انهـال أمامى من كلمات قاسية والفاظ نابية ، ومعان مكشوفة عارية ، فجال بخاطري أَنْ أَخْفَفُ مِنْ قَسُوةً هَذَهُ الْكَلْمَاتُ وَحَدَتُهَا ، وَأَنْ الْبُسَ هَذَه المعاني العارية ثوبا يستر بعض صراحتها و لكني عدت اراجع براسة ومُحص هذا المجتمع الفارق في لجج الغفسلة والهسوى ، السابح في بحر اللذات المحرمة على شهواطيء الاسكندرية وغيرها ، فاذا بي أعود مشمئزة مقتنعة اشد الاقتناع انه لا ينبغي أن استر كلامي العاري الى من تجرد من ثوب الحياء علم يستر جسمه المارى • وألا أبالي بسخرية فاستى أو استهزاء من اتخذ آيات الله هزوا ، أو استنكار من لا يستنكر المتكر ، ذلك لاني اعتقد أن الجهالة والوقاحة لا بد أنَّ تقابلا بالشد والصراحة ، ولأن الذي لا يستحيي لا ينبغي ان يستحيا منه ، وليس بعد هذا التبرج وقاحة وجهالة وعدم حياء من الله ومن الناس . وان الستفرق في نوم عَمِيقِ اذا لم يفق بلمسة خفيفة ليتنبه ويتقى الخطر الذي سيحيق به ، يجب ان يهز هزة عنيفة ، اذا كان هناك شنَّفقة به وعطَّف عليه . بل يجب أن يوكز ويلكم ان لم يستيقظ من الهزات ، وتمادى في نوم عُفلته .

وعجب الا يخجل المسىء من اساءته ، ثم يخجل ويشمئز من وصفها ، فكيف لا نتائم من قبيح ناتيه ونراه ، ونتائم اذا كتبناه وقراناه ؟ فكيف نستنكر كلمات عارية ؟ ايكون التخيل اظهر من الواقع ، والخيال اوضح من الحقيقة ذاتها؟ ، وقد قيل : (( ليس الخبر كالعيان )) واعجبا ، استحيى أن أقول للسارق : (( أيها اللص )) وهو لا يستحيى

أن يسرق ، ويغضب من وصفه باللصوصية ؟ فمن منا أولى بالخجل والحياء ؟ .

واذا كان الوعظ والتحذير ووصف تبرج النسساء وتهتكهن وما يسمعن من مستهجن القسول وبليئه من الكلاب والنئاب في الشوارع تشمئز منه النفوس ، فكيف بالعمل نفسه !!

أيها الناس ، ان كانت الحقيقة مؤلة جارحة ، فهل يليق بنا أن نتفاضي ونتعامي عنها ، مهما كانت قاسية جارحة ، للسلا نتالم ؟ أم يجب أن نواجهها ونخضع لحكمها ونحتمل قسوتها لنرعوى عما يضرنا ونتهذب ..

هل من الحكمة والعقل الا نشرب الدواء لمرارته ، او أن نترك الصديد في الدمل ولا ننظفه مخافة أن يؤلمنا ، وألا نمس الجرح ولا نعالجه كيلا نشعر بالمه ؟ ،

كلا أيها السادة : بل ينبغى أن نطعن هذا الدمل بالمضع بشدة لننظفه من الصديد ، وأن نكوى الجرح لنطهبره أذا لزم الأمر ، يجب أن نتواصى بالصبر ، وأن نحاول أن ندخل الحق في القلوب بكل ما نستطيع ، وباية طريقة ، وبكل لهجة ، فالغاية تبرر الوسيلة ، وباية طريقة ، وبكل لهجة ، فالغاية تبرر الوسيلة ، وليس بعد النصح والارشاد غاية مقدسة يامر الله سبحانه بها ورسوله ، وتدعو اليها الشفقة الانساتية الكريمة ،

أيها الناس: انكم ترون النكرات تحيق بكم آثامها وتسكتون حياء من الفاسقين ، وترون الشر

تتأجج ناره ويرميكم بشروره وتغضون أعينكم عنه ، فاين أنتم ممن قال الله فيهم : (( كنتم خبر امه أخرجت للنساس تأمرون بالمعروف ، وتنهون عن المسكر ، وتؤمنون بالله )) (آل عمران : ١١٠) أما ينبغى أن تكونوا من المفلجين الذين يأتمرون بقوله تعالى : (( ولتكن منكم أمة يدعون ألى الخبر ، ويأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون )) (آل عمران : ١٠٤) ،

أيها المسلمون : انكم تتحمسون وتثورون من أجل حطام الدنيا وجزء من الأرض انتهكت حرمته ، ولا تتحمسون ولا تثورون من أجهل ألدين أو الشرف أو العرض الذي ديست كرامته ، غايهما اهم واقدس وأيهما أعز وانفس ؟ ؛ نرى منكم في الهين البسيط الحماسة والتفاني ، ولا نرى منكم نحو الأهم الخطير الا التهاون والتواني : تتقون وتخشون عدوا من العباد ، ولا تخشون الد عدو في نفوسكم اسمه الفساد ، يقتل النفوس ويستحيى الأجساد ، فمن منهما العدو الأكبر ، ومن منهما الأخوف والأخطر ؟ الا فثوروا أيها المسلمون على من امتهن أوامر الاسلام ، وقاطعوا من خرج على الآداب والاحتشام ، وحاربوا هذا الداء الوبيل الذي يهنك ويفتك بالأعراض والأجسام • فقد انتشر بينكم وباء كوباء الكوليرا ، فكيف تسكنون ؟ كثرت ضحاناة وعمت عدواه وانتشرت الجثث الحية حواليكم ، فكيف لا تجزعون ؟ بادروا الى انقساد انفسكم واهليكم من هــذا الوباء الفتساك ، وقوهم وعالجوهم بآداب وشرائع الاسآلم لينجوا من شر الهلاك .

ولقد من الله تعسالى على بالشفاء من هسذا الوباء الذى كانت قد سرت الى من البيئة والغفسلة عدواه ، غداوانى منه ربى سبحانه بمرض اليم فى بدنى ، اعاد الصحة والعافية الى روحى وقلبى عان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : (( اذا أراد الله لعبده الشر المسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة )) .

ومرضت مرضا شدیدا بعد خلع ضرس ، قاسیت منه آلاما مبرحة حرمتنی طعم النوم والاکل شــهرا کاملا ، اذ لم یکن طعن الألم یکف لحظة لیلا أو نهارا .

وزاد الورم حتى كاد خدى ينفجر ، وامتد الى عنقى ورأسى واغلق جفن عينى ، فحار في أمرى الجراحون والأطباء ، وعجز الطب وعز الدواء ، وقطع الأمل بتاتا من الشفاء .

واذا بيد الله الكريمة تهتد وتمسح المرض والألم ، وتمدو على مهل الجرح وتصرف الورم ، فوقف الاطباء مدهوشين من هذه المفاجأة المذهلة ، وقالوا خاشعين : حقا ان الله القدير الرحيم ، يحيى العظام وهى رميم ، معاينت تفاهة الخلق ، وعجاز من ادعى العسلم والسلطان ، وادركت أن الخالق ، سبحانه ابر وارحم بعبده من كل انسان ،

وفى أثناء مرضى عادتنى سيدة وقالت لى مجاملة : (( انك لا تستحقين كل هــذا العذاب ، انت السيدة المؤمنة المصلية الحاجة لبيت الله الحرام ، فماذا اقترفت من الآثام ، حتى يعاقبك الله بهذه الآلام ؟ )) فصرخت قائلة : (( لا تقولى ذلك فان الله لا يظلم الناس شيئا ، ولكن الناس انفسهم يظلمون ٠٠ انى آثمة استحق هذا العقب وزيادة ، فان هسذا الفسم الذى ادبه الله بالمروف ولا ينهى عن المنكر ، وهذا الوجه الوارم كان يتجمل بالمساحيق ، وهذا الجسم الطريح كان يتبرج بالثوب الآنيق ، وهذا الجسم الطريح كان يتبرج بالثوب الآنيق ، وهذا الرأس المثالة المناججة بنسار الحمى كانت لا تحجب بالخمار كما أمر الله ، وهى الآن تحجب قهرا باللهائف الطبية تحيط بها كالخمار تماما ، أختمر بخمار الاحتشام ، فخمرنى الله بخمار الآلام ، منعة العذاب والهوان )) ،

اجابتنى السيدة قائلة: (( انك لم تفعلى الا ما يفعاله غيرك ، بل وأقل مما يفعله غيرك ، فكل النساء يتبرجن ويتجملن أكثر منك ، وها هن أولاء يرتعن في بحبوحة الصحة ويرفلن في حلل السعادة )) ، فقلت : (( هذا فضل ربى على ، وحب لمى ورحمته بى ، فأن الله اذا أحب عبدا ابتلاه ، وطهره بعذابه ورباه ثم اذا أراد ساق له العافية ونجاه ففاز بجزاء الصبر ، وحظى بفضيلة الشكر ، وسعد بالتوبة والطهر ، فشكرا لله على هذا الدرس النافع وهذا الألم الشاف الناجح ، وهذا الموض المهذب اللاذع ، ان الله سبحانه يامرنى بعمله ، عندما رآئى لم أأتمر بقوله ، فكيف لا أشكره على هذه العناية ، لم أأتمر بقوله ، فكيف لا أشكره على هذه العناية ، وكيف لا أطبع من يرعانى هذه العناية ؟ )) ،

وهكذا شفيت من مرضى ضعيفة الجسم ، قوية الارادة ، ضعيفة الهوى قوية الصبر والجلادة : وغهمت ما قاله الله لى بهذا المرض وما سكبه في قلبي بلا ألفاظ ، وما صوره لعيني فرآه عقلي جليا واضحا .

فهمت کیف یجب ان یحاط راسی ووجهی بالخمار کما مثله لی الله ، وان یدعو فمی ولسانی الیه شکرا وخوفا وطمعا ، فکنت بعد مرضی غیر ما کنت قبله ، وکان اعظم نعمة علی جعلتنی اقهر هوی نفسی ، وصیرت یومی اغنی واقنی من امسی ،

ولم تقتصر هذه النعمة على وحدى ، بل عمت بيتى وانتشرت من جهلى ، وانقذت بناتى وكثيرا من معارفي واهلى ،

والحمد لله على انى تبت الى الله من قريب ، ولم أصر على ما فعلت وأنا أعلم ، واحتشمت قبل فوات الوقت ، لا كما تفعسل كل النسساء اللاتى يحتشمن ويختمرن في وقت لا جناح عليهن فيه أن يضعن ثيابهن، فعلا يكون تركهن المعصية الا عن عجز ، لا عن توبة صابقة ، ومنذ ذلك اليسوم عزمت على أن أحارب الفسق ، وأن أجاهد في سبيل الله بلسانى وقلمى ، وكرست لذلك كل ما أستطيع من قوتى ووقتى وفهمى ،

ونظرت حولى • ويا لهول ما رايت !! رايت السواد الأعظم من الناس مستغرقا في نوم عميق ، مهما ابتلاه ربه والهبه بسوط عذاب وضيق ، لا يفهم ما أراده بذلك فلا يرعوى ولا يفيق ، كأنهم غير مسئولين عن ذنوبهم ، أو كأن ما يهلكهم الا الدهر وليس لله يد فيما حل بهم ، فلو كانوا يفهمون حكمة الله في الابتلاء لانتفعوا بنعمته ، ولو كانوا يشعرون بحبه وخشيته لما استهانوا بنقمته ، ولو كانوا يؤمنون به لما اجترعوا على عداوته ؟ ،

فاحذر أيها العاقل الغفلة عن آثامك ، وكلما ابتلاك ربك فنقب عما أغضبه واستوجب عقابه ، لجنى ثمرة الابتلاء توبة وتهذيبا ، واجتهد أن تتحلى بالفضائل ، وأن تتجرد من الرذائل ، فاذا أصابك الله بمحنة لم تكن لك مجرد عقاب ، بل تغنم بها عظيم الثواب ، ولم تخسر بعصيانك ثمرة العذاب فاياك أن تحول الأجر الى قصاص وزجر (أن في ذلك لذكرى لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ) ، ق : ٣٧ ،

واننى لأسال ربى — الذى من أجل ابتفاء مرضاته وحده كتبت ، ومن أجل وجهه الكريم وحده جاهدت — أن ينفع بهذا الكلام خلقه وعباده ، وأن يجزينى عليه ما هو له أهل من الفضل والاحسان ، أنه عليم بعباده ، رؤوف رحيم ، وصلى الله على نبيه وسلم أفضل صلاة وأزكى تسليم .

### التبج

التبرج هو اظهار الجمال ، وابراز محاسن الوجه والجسم ومفاتلهما أو كما يقول البخسارى رضى الله عنه ( التبرج أن تخرج الرأة محاسنها )) .

وحفظا للمجتمع من ضرر التبرج ، وصيانة لجسوم النساء من التهتك ولحياتهن وعفافهن من الفساد وابعدادا لنفوس الرجال من الاغراء فالتدهور ، نهى الله العليم الحكيم النساء عن التبرج وهو سبحانه الخبير بضعف الانسان وطيش الشباب ، فاسمعن ايتها المسلمات الى أوامر الله لكن ان كنتن حقا من المؤمنات : ( وقل المؤمنات يفضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ، ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ، وليضربن بخمرهن على جبوبهن ولا يبدين زينتهن الا ابعواتهن أو آباء بعولتهن ، أو أبناء بعولتهن أو ما ملكت أيمانهن ، أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال أو ما ملكت أيمانهن ، أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعسا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) النور : ٣٠ .

اعلمن أن الخمسار في توله : وليضربن بخمرهن على

جيوبهن )) هو ما يغطى الرأس ، سسواء كان (طرحة ) أو (السسارب) ، وان (الجيب) هو فتحسة المسدر أى (الديكولتيه) فأعرفن ذلك ولا تغافلن عن أن الله تعالى يأمر كل مؤمنة بأن تفطى صدرها وحيدها بالخمار ، لا رأسها فحسب ، اذ يقول : ((وليضربن بخمرهن على جيوبهن )) ، وهذا صريح جدا في وجوب الخمار الساتر لرأس المسرأة وصدرها ، اذن فمن خلعته فكشفت عن راسها أو صدرها فانها لم تحترم أمر الله تعالى ، فتصبح بذلك من العاصيات المستهترات بغضبه وعقابه .

تنبهن أيتها المسلمات الى قوله تعالى: (( ولا يبدين زينتهن )) اذ أنه لم يعين زينة فى أى عضو أو ثوب ، فأن ذلك يدل صراحة على أن كل عضو قد يكون فيسه زينة وفتنة ، وأن المؤمنة التقية هى التى تقدر ذلك خوفا من عقاب الله وغضبه .

والزينة هي كل ما يضفي حسنا وبهجة . (لسمان العرب) ولا يقتصر ذلك على ما تتحلى به المراة من الحلى والثياب والجواهر ، وما تتجمل به من الأصساغ والأدهان . بل أن الزينة أكبر الزينة ما خلق الله في جسمها من مفاتن ، وما نطره عليه من تناسق الأعضاء وجمال تناسبها .

ان الله قد انزل هذه الآية وهـو يعلم ان من النساء من تختمر للزينة والفتنة ، وتتجمل بالخمار لأنها تديره على راسها مائلا ذات اليمين أو ذات الشمال ، وتحليه ببعض الحلية ، و بارسال خصلات من شعرها اللامع على جبينها أو تجعله على شكل تاج يزيد في جمال وجهها ، وحتى ليكون الخمار نفسه زينة للناظرين عكس ما أراد الله من جعله ساترا

لزينتها وفتنتها وزعمت أنها أطاعت الله واختبرت كما أمر . الا فلتعلم هذه المخادعة أن الله عليم بما في نمسها من شهوة التجمل والتبرج ، وأنه لا يخفى عليه ما في قلبها من الاحتيال والمخادعة . فرغبتها في أن تبدو جميلة ، وأن تحوز اعجاب من يراها ولو بالخمار ، تبرج يمقته الله ، ومعصية يعاقب عليها ولذلك عقب قوله : (( وليضربن بخمرهن على جيوبهن )) بقوله : (( ولا يبدين زينتهن )) أي أن الخمار وحده لا يكفى مع التجميل والتزين . ثم تدبرن قوله : (( ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن )) تعلمن أنه تعالى ينهى عن استلفات ليعلم ما يخفين من زينتهن )) تعلمن أنه تعالى ينهى عن استلفات النظر الى الزينة ، وأن كانت مستورة . فالثوب الفضفاض الذي لا يبدى جمال الجسم يبرز منه شكل الأعضاء باهتزازها في الحركة العنيفة والمشية أو الالتواءة الخليعة . كما قد يسمع عند الحركة رنين بعض الحلى المستترة .

ثم تدبرن قوله تعالى الأزواج النبى صلى الله عليه وسلم ، وهن المؤمنات القانسات العابدات (( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض )) الأحزاب : ٣٢ . تعلمن أن التبرج يكون حتى في الصوت بتمارضه ولينه ودلاله .

وهاكم تول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( اذا خرجت المراة متعطرة فاتها زانية )) وهو يثبت أن التبرج كذلك يكون بتضوع ريحها ، وتعمد لفت النظر اليها بطيب العطر .

وعن أم سلمة: « أن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق . فأعرض عنها ، وقال : (( يا أسماء : أن المرأة إذا بلغت المقيض لم يصلح أن يرى منها الا هذا وهذا ، وأشسار الى وجهه وكفيه )) . أباح الله للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها ولكن بلا أى زينة . فاذا هى زينت وجهها بالأصباغ أو طلت جفنيها وشعنتها وجب أن تستر زينة وجهها بقناع . وأذا هى طلت كفيها أو أظافرها وجب أن تستر زينة يديها بقفاز ، لأن الله تعالى يقول : (( ولا يبدين زينةهن )) فتدبروا يا أولى الألباب آيات الله وحديث رسوله ، وأعقلوا ما فيها من حكمة وأدب واعرفوا هذا الحنياط الشديد ، وهذا الحذر في الابتعاد عما يدعو الى الزلل ، فما أحكم هذا الحرص الذي يأمر المرأة بألا تمتع عينا غير عين زوجها بجمالها ، ولا أذنا غير أذنه بحلو حديثها ولا أنفا غير أنفسه بشذا عبيرها ، ولا خيالا الا خياله بما تخفيه من زينتها وحليها ، لتكون بذلك في حصن حصين ، وسياح من الصون متين أمين ، بعيدة عن أنظار الفجرة الفاسقين .

غاذا رجع الناس الى هذا الصراط المستقبم ، وأذا تفهموا الحكمة فى أوامر العليم الحكيم ، وجدوا أنه تعالى لم ينه عن شيء الا لما فيه عليهم من ضرر جسيم ، ولا أمر بشيء الا وكان فيه لهم الخير العظيم ، وأنه أراد أن يحفظنا ويربينا بشرائعه وآياته الكريمة .

فزينة المرأة وظهور جمالها بين الرجال غواية واغراء ، وشرارة تضرم ما كمن وحمد فى نفوسهم من شهوة حيوانية كما أن رؤية الطعام وشم رائحته يوقظان الشهية ، والنفس لا تشتهى الا ما تقدمه العين لها ، ولذلك أمر الله تعالى الرجال أن يغضوا من أبصارهم وأتبعها بقوله : (( ويحفظوا فروجهم )) وكذلك أمر النساء بأن يغضضن من أبصارهن وأتبعها بقوله : (( ويحفظوا وأتبعها بقوله )

#### ومعنى ذلك أن النظر بريد الزني .

فما بال النساس قد غفلوا وخادعوا انفسهم ، فزعموا ان التبرج قد اصبح أمرا عاديا مألوفا لا يؤثر في الأخلاق ، ولا يثير دفائن الشهوات ، ولا يوقد نار المحرم من اللذات . أما انهم لو عقلوا لعلموا أن هذا الزعم باطل ومحال ولا شك فانه لو كان الأمر كذلك لصدق في حالة الزوج مع زوجته ، ولانقلبت المودة بينهم عداوة ، والشوق نفورا ، ولأصبح كل من الزوجين حريصا على أن يغير زوجه بعد حين من الزمن .

#### فهل هذا هو الواقع ؟ .

كلا . . . فان الرجولة هى الرجولة ، والانوثة هى الانوثة وأن الجاذبية بين الرجل والمراة هى الجاذبية الفطرية ، لا تتغير ولن تتغير مدى الدهر . وهى شيء يجرى في عروقهما ، وينبه في كل من الجنسين ميوله وغرائزه الطبيعيسة . فأن الدم يحمل الافرازات الهرمونية من الغدد الصماء المختلفة ، فتؤثر على المخ والأعصاب وغيرها من الأعضاء ، بل أن كل جزء من كل جسم يتميز عما يشبهه في الجنس الآخسر . ولذلك تظهر صفات الأنوثة في المراة في تركيب جسمها كله وفي شكلها وفي أخلاقها وأفكارها وميولها . كما تظهر مميزات الذكورة في الرجل في بدنه وهيئته وصوته وأعماله وميوله . وهذه قواعد نطرية طبيعية لم تتغير من يوم خلق الله الانسان ولن تتغير حتى تقوم الساعة (( الم يك نطفة من منى يمنى ، ثم كان تتغير حتى تقوم الساعة (( الم يك نطفة من منى يمنى ، ثم كان علقة فخلق فسوى ، فجعل منه الزوجين الذكر والانثى )) .

(( فطرة الله التي فطر النابس عليها ، لا تعديل الخلق الله )) الروم : ٣٠ ٠

(( فَلَنْ تَجِدُ لَسِنَةُ اللهِ تَبِدِيلًا ، وَلَنْ تَجِدُ لَسِنَةُ اللهِ تَحْوِيلًا )) فَأَطْرِ الْ ٣٤ . فَأَطْرِ الْ ٣٤ .

لقد حسدر الله المؤمنين والمؤمنسات مما يثير شهواتهم وشهواتهن غلم يشدد التحدير من الزنى عصب ، بل مما يدعو الى الزنى ، غقال : ((ولا تقربوا الزنى)) الاسراء : ٣٢ ، يريد سبحانه وتعالى بذلك أن اجتناب عمل الفاحشة ليس هو كل ما يجب على المؤمن والمؤمنة ، بل ينبغى أن يبتعد كل منهما عما يقوده الى الزنى من متعمة المين ولذة البصر كل منهما عما يقوده الى الزنى من متعمة المين ولذة البصر أو الأذن أو أى حاسة من الحواس الأخرى ، وأنه والله الأمر حكيم ، لأن من يقترب من التيمار الجارف لا بد غارق فيه ولا بد هالك مهما قويت ذراعاه ، ومهما بعدت باعه في السباحة ومغالبة الأمواج ، فالتيمار الشمديد يجذب اليه الأجسام الطافية التى تحوم حوله وتتعرض له فيجنرفها ، رما هي الا لحظات ومحاولة فاشلة حتى يبتلعها ،

وما أحكم وأجمل قول غضيلة الشيخ محمد الغزالى : اننا أذا اتفقنا على أن السل مرض لم بختلف في منع أسباب العدوي .

واذا اتفقنا على أن الزنى فاحشة لم نختلف في منع ما يؤدي اليه من تقاليد التبرج والانطلاق .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( العين تزنى ) وزناها النظر )) وقال أيضا : (( ثلاث أعين لا تمسها النار :

عين غضت عن محارم الله ، وعين حرست في سبيل الله ، وعين بكت من خشية الله )) وقال عيسى عليه السالم : (( من ينظر الى امراة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه )) .

نفهم من ذلك أن تمتع النظر ضرب من الزني ، وحظ عظيم من اللذة ، وجزء مهم من تمتع الرجل بالمرأة ، لذلك فهو يمتد ويصبو الى الجميلة ، وينفر من الدميمة ، وهما في الأنوثة سواء .

ولذة النظر متعة عظيمة للانسمان . هَكُم انْفَق النساس من النفقات الباهظة لتتمتع أنظارهم ، فزينوا البيوت والأسقف والجدران ، وانشأوا الحدائق ونسقوها باشجار وازهار وانثوا ديارهم بفاخر الرياش والأثاث الذي يلذ العين ويمنع البصر ، وهم لا يلمسون ، ولكنهم يناذذون بأبصارهم ، فلدَّة الْعِينُ تَسْتَرَكُ فِي كُلُ الذَّةَ ، حتى فِي لَذَة الأَكُلُ ، ولذَّنكُ يقال : العين تأكل اكثر من الفم ، بل أن النظر الى الأكل الشمى يكفى وحده لبدء أغراز العصارات الهاضمة في المعدة . فاذآ كأنت العين تتلذذ بمنظر المأكل والفواكه الشبهية اكثر مما يتلذذ الفم بطُّعمها ، فكيف بتلذذها في التهام الجمال ، ولحمّ ذات الحسن والدلال . نينبغي المسلم التقي أن يلجم عينيه بلجام الحياء والعفاف حتى بنجو من الزلل : فالشهوة لا تصحو الا أذا ايقظها ، ولا تنتبه الا اذا دعاها ، والمرآة المتبرجة شرارة للزناد ، فهي مجرمة تغوى بجمالها العباد ، ونكبة تنشر من حوَّالها الفساد ، لأن كثيرًا مَمن يرونها في سن الطيش ، تتحكم فيها رعونة الشباب ، تتضور نفوسهم جوعاً عند رؤية لحمها كالذئاب . فيبحثون عما يشبع نهمهم ولو كان جيفة منتنة ، فيتهانتون عليها تهانت الذباب ، فالويل لها من شسيطان رجيم ، يأخذ الرجال الى نار الجحيم ، فلو احتشبت المراة واجتنبت التبرج والخلاعة في كلامها ومشيتها لما انتشر هذا الفساد والشر المستطير ، اذ من المحال أن تصان الأعراض وكرامة الأسر الا بالاحتشام والفض من البعر ، فكم من نظرة جرت الخراب والشقاء ، وفرقت بين الأزواج وأشقت الأبناء ، وأصل البلاء كله نظرة كما قال الشاعر .

نظـــرة فابتمـــالهة فســــلام فكــــلام فموعـــد فلقــــاء

وقال آخر :

كل الحدوادث مبداها من النظر ومعظم الندار من مستصغر الشرر كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتيك السلمام بلا قوس ولا وتر والمرء ما دام ذا على يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر يسر مقلته ملا مرحبا بسرور جاء بالضرر

#### \* \* \*

#### التبرج يزرى بالراة:

كل امرأة خرجت من خدرها الى الطرقات عروسا قد أخذت زخرفها وأزينت لسان حالها يقول : ألا تنظرون

الى هـذا الجمال ؟ هل من راغب فى القرب والوصال ؟ انها تعرض جمالها فى أسواق الشوارع كما يعرض التاجر المتجول سلعة ، وكما يعرض بائع الحلوى ما عنده مزينا بالألوان الزاهية والأوراق اللامعة ليسترعى الأنظار ويغرى النعوس ويثير الشهية ، فتروج بضاعته ، ويكثر المسترون ويتهافت الطلاب والجياع النهمون .

كيف تقبيل المراة الشريفة العفيفة عرض جمالها في السوق سلعة رخيصة تتداولها الأعين . وكيف يرضى لها حياؤها أن تكون مبعث اثارة شهوة في نفس رجل يراها . بل وكيف تطيق الشمعور بأنه يصبو اليها ويتهنساها أنها لو فكرت في ذلك الامر برهة لاحمرت خجلا ، ولسترت جمالها وزينتها عن الأعين الشرهة الوقحة .

وقد قال تمالى : (( يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤنين ، وكان الله غفورا رحيما )) الأحزاب : ٥٩

يحوط الله المرأة المؤمنة في هذه الآية بهالة من الصون والكرامة ، وأن تكون في اطار من الإجلال والاكبار . فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يلزم نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن ، والجلباب : الثوب الواسع ، أي أن يسترن بثيابهن الواسعة ، ليعرفن بالحصانة والتتوى والعفاف ، فلا يؤذين بأعمال سافلة دنيئة ، ولا تنغص حياتهن بنظرات وقحة جريئة ، ولا توجه اليهن أقوال مهينة بذيئة .

مان المؤمنة التقية يجب أن يدل مظهرها على مخبرها وأن يبدو ايمانها وتقواها في ملبسها . كما يبدو في اقوالها

واعمالها مع يجب أن يسطع الايمان في كل تصرفاتها وأحوالها فتعرف أنها من أهل القرآن بتنفيذها أوامر القرآن ، فيحترمها المؤينون ، ولا يؤذيها الفاسقون ،

#### \* \* \*

غبالله ماذا سترت نساء من يدعون الاسلام الآن ورينتهن التى أمرن بسترها اذا كن هكذا فى الطريق والريات الأذرع والسيقان والصدور ، باديات النهود والأرداف والخصور ، مصبوغات الوجوه والعيون والتغور حاسرات الرؤوس مسترسلات الشيعور . ماذا تركت الشريفة لفيرها من منون التبرج ، وماذا أبقت لنفسها الشريفة لفيرها من منون التبرج ، وماذا أبقت لنفسها من ضروب الاحتشام ؟ انها لم تترك من ذلك ولم تبق شيئا ، غبالله أيتها السيدة المحترمة اتستطيعين أن تفرقى ما بين الراقصة الخليعة الفياجرة ، وبين السيدة الشريفة الراقصة الخليعة الفياد الذياب الشريفة كغيرها ! الطاهرة ؟ . لذلك تطارد الذياب الشريفة كغيرها ! الأنها تشبهت بمن لا كرامة ولا شرف لها ، ولم تتعزز وتتحسن بوقار الاحتشام ، غضاعت عزتها وظنوها سلعة كبقية السلعة كبقياء السلعة كبقياء السلعة كبقياء السلعة ، وعرضت نفسها المهانة والازدراء !! . .

فيا حسرتى على النساء!! لقد عقدت ايتها المسلمة احترامك عندما خلعت الخمار ، فخلعت معه الحياء والاحتشام والوقار ، وارتديت ثوب الخلاعة فنظر اليك بعين الازدراء والاحتقار ، فياللفضيحة وياللخجل والعار .

والخمار شعار التقوى والاسعلام ، الخمار برهان الحياء والاحتشام ، الخمار سياج الاجعلال والاحترام ،

الخمار يا سيدتى المسلمة اشرف اكليال لجمالك ، واعظم دليال على ادبك وكمالك .

مونى أيتها الشريفة المؤمنة جسمك الطاهر من اعتداء الأعين الباغية وحصنيه بالاحتشام لتذودى عنه السهام العاتية غليست الشريفة الطاهرة من لا تسمح لرجل أن يتمتع ببدنها وأن يلامسه ، بل الطاهرة الحقة هي التي لا تسمح لعين أن تقع على جسمها الطاهر فتدنسه ، فان للعفاف والطهارة درجات كما أن للتهتك والعهارة درجات . والنفوس تتفاوت علوا على درجات طهارتها وعفتها ، ونزولا على دركات عهارتها وشراهتها . فهناك نفس عفيفة شريفة يصونها الحياء تتألم لنظرة جريئة متختمر احتفاظا لهيبتها ، وتحتشم وتستتر حرصا على كرامتها واشفاقا من أن يكون جمالها مطمع الأنظار ، ومطرح القذار الأفكار . وهناك نفس خبيثة غاوية ، مستهترة ، عابثة لاهية ، تنعم وتسعد بأن تعانقها ، وتداعب بدنها الأنظار ، تبتهج بأن تكون شهوة النفوس والأبصار فتتبالغ في استعراض جسمها واناقتها وتغالى في التبرج والخلاعة طلبا للنتها . هذه هي نفسية المتبرجة ، التي تعتبر في نظر المدنية الكاذبة امرأة راقية ولكن هل هي في نظر الاسلام مسلمة تقية ؟؟ الم تتدنس بأنظار الرجال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

#### ( العين تزنى وزناها النظر )) .

ولو أن المتبرجة تأملت بعين بصيرتها ، ولو كان لها ملك يعى ، اوجدت أنها بالصطناعها هذا الجمال المزور ، ومبالعتها في التزين بان تكتسب في الحقيقة جمالا ولا محاسن ، بل أنها تمسخ وجهها وتخفى ما حباها الله به من

الجمال الفطرى ، بقناع من الاصباغ الزاهية ، التى تختلف وتشذ عن الطبيعة ، ينبو عنها الذوق السليم وهى لا تأبه لذلك ولا تفطن لما صنعت لوجهها من انتشويه والتقبيح فان الله تعالى لم يخلق جفونا زرقاء لامعة ، ولا سسوداء قاتمة ، الا في القردة والكلاب ، ولا شنفاها حمراء قاتية ، كأنها ولغت في الدم المسفوح ، ولا خدودا مضطرمة متوهجة الاحمرار ، ولا حواجب هلالية لامعة تذكر بما يتخيلون ويصنون في الاساطير من حواجب الشياطين ، وأظافر مدبية حمراء كأنها مخالب حيوان كاسر مخضبة بدماء فريسته ، غبالله هل هذا جمال أم دمامة وبشاعة ،

#### وما اصدق قول الشاعر:

قـل الجميـلة أرسلت أظفـارهـا
انى لخـوف كنت أمضى هـاربا
ان المخـالب للوحـوش تخـالهـا
فمتى رأينـا للظبـاء مخالبـا
بالأمس أنت قصصت شعـرك غيلة
ونقلت عن وضـع الطبيعـة حنجبا
وغـدا نراك نقلت ثغـرك للقفـا
وأزحت أنفـك رغـم أنفك جانبـا
من علم الحسناء أن جمـالهـا
في أن تخـالف خلقهـا وتجـانبا
أن الجمـال من الطبيعـة رسمـه
ان شـذ خط منـه لم يك صائبـا

غلم هذه المبالغة المشوهـة للخلق الذي جعله الله في

احسن تقویم ، فكل شيء زاد عن حده انقلب الى ضده ، واتقال الله سبحانه واتقال الجهال انها يكون بمحاكاة خلق الله سبحانه الذى اتقن كل شيء ، وأحسن كل شيء خلقه ، ولن يكون أحد أحذق ولا أبدع منه تصويرا ولا أدق منه تجميلا ، ولا أحسن منه تنسيقا ، فهو الذى أعطى كل شيء خلقه مدى .

فالمصور البارع هو الذى يقلد خلق الله ، ويحساول أن يحاكى الطبيعة كاملة من كل نواحيها المتناسقة . فاذا بالغ أو غير في لون من الالوان ، أو وضع جزءا مكان جزء آخر أنسد عمله .

فكم من سيدة شوهت جمالها بالمالغة في التجميل ، وكم من سيدة اظهرت عيوب وجهها بالاصباغ ، فزادت الدمامة وضوحا ، وهتكت عيوب جسمها بالملابس الضيقة القصيرة ، فاستلفتت الانظار اليها ، وكم من عجوز متصابياة تزينت وتجملت ، فصارت سخرية الناس ، وهي نظن أنها بفعلها هذا قد صغرت سنا ، ولا تدرى أنها في الحقيقة صغرت عقلا ، وقلت احتراما .

الا فاعلمن أيتها السيدات أن الاصباغ والزينسة تزيد الدميمة دمامة وتزيد العجوز شيخوخسة ، وأن الجمسال الحقيقى انما هو جمال النفس المهذبة النقية، يشع من العيون ويتدفق على الوجه ، فيكسوه جمالا ، وجمال الحياء يتالق ، ويغمر الوجه نورا وبهاء ينفذ الى القلوب ، ويبهر الابصار ، فكم من وجه جميل يغشاه الخبث والوقاحة فتظلم بهجته ، وكم من عيون جميلة الشكل ، يعلوها صدا الجهل والغباوة

أو يتابها مرض التبجح والوقاحة ، فيطمس بريقها ، ويطنىء نورها ويتحول جمالها قبحا ، وكم من وجه دميم يزهو ويسطع بنور التقوى والعلم والادب ، فكيف تفضلين ايتها المسلمة أن تكونى انيقة خليعة فاتنة ، على أن تكونى محتشمة محترمة مؤمنة ؟ فكيف تقدمين جمال جسمك وهندامك ، على جمال نفسك واحتشامك ؟ كيف يهون عليك أن تخفى نور الايمان في وجهك بغشاء من التزوير ، ونقاب من المحذب والتزييف ؟ كيف تستبدلين بجمال الحياء والخفر تناعا من الوقاحة ؟ أن المراة التي تواجه الرجال متوقحة بأصباغها مستعرضة لزينتها ولحمها ، قد تجردت من نوب الحياء ، وفقدت بذلك أكبر جاذبية في جمالها وأجمل زينة لوجهها ، فجمال احمرار الحياء على وجه المرأة لا تجاريه الاصباغ ، وأن يد الانسان لتعجز عن أن تقلد جمالا فطره الله في الروح،

قال الادیب الفرنسی الشهیر فیکتور هوجو: (( ان اجمل فتاة هی التی لا تدری بجمالها )) •

فاذا كانت أجهل فتاة هي التي لا تدرى بجهالها ، كانت بلا ريب أقبح فتاة هي المفتونة المغرورة بجهالها ، الخليعة المخلوعة المفككة الاوصال والمفاصل ، التي تتلوى زهوا وعجبا ، وتتهطى اختيالا وكبرا ، ويبدو في حركتها ومشيتها الطيش والتكلف ، وفي نظرتها التبجح والتعجرف ، وفي كلامها التدلل والتظرف ، فتفوق الدميمة دمامة ، مهما كانت جميلة قكيف بها لو كان جمالها طلاء موهوما ، وحسنها مصطنعا تافها مزعوما !!

فهؤلاء الجاهلات المغرورات بنفوسهن ، الغافلات عن عيونهن ، يغضبن عليهن الله بتبرجهن ، فيظلمن انفسهن في الآخرة ، ويضحكن منهن الناس ، فيظلمن أنفسهن في الدنيا .

نعبه اليس من المضحكات المبكيهات ، أن يرى العجوز السمسراء الشمطاء تردم بالمسحوق الابيض حقسر وأخاديد وجهها الذي اكل عليه الدهر وشرب فيصبح كالمستنقعات ، كتلا من الملح حولها الماء الاسسن المختلط بالتراب ؟ وذات الشفتين الفليظتين ، والفهم الذي تقع ساحته من مشارق الوجه الى مفاربه تحسدد طوله وعُــرضه بالاصبــاغ ، وتبرز اتســاعه وضخامتــه وتستلفت الانظار الى مساحته الشاسعة ؟! وذات الشعر القطط المنفوش ؛ تخرج حاسرة وهي تحمل فوق راسها غابة عذراء كثة الادغال ، كثيفة الظلال ، تضل في غياباتها وظلمانها العيون !؟ والتي ترسم بالاصباغ حسول عينيهسا الجاحظتين ، وفوق جفنيها البارزتين كجفون الضفدع هالة سوداء أو زرقاء لامعة ، فتبرز عيونها بدهن تلك القباب الشامخة . والتي تحسر ثوبها لتفرع الناس بساقيها الوارمتين أو ساتيها النحيلتين اللتين تذكران بربات القبور والعظام النخرة !؟ والسمينة المترهلة التي تلبس الشوب الضيق اللاصق على جسمها المحدد لكل عضو من اعضائها الهائلة ، لتخيف الناس بجبالها الشاهقة ، ووهادها ووديانها العميقة ؟!

#### تبرج المرأة يدل على جهلها:

فما أجهلك وأشقاك أيتها المرأة الطائشة ، ألتى تأتى المنكر لتزدرى وتستنكر ، والتى تقترف المعمية ، لتصير سخرية ، وما أصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( النساء ناقصات عقل ودين )) فكلما نقص عقل المرأة زاد تبرجها ، وكلما زادت جهلا أفرطت فى تزينها وتهتكها وفرطت فى جنب الحياء ، وتمثلت بنساء الجاهلية الأولى ، كما قال سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين : (( ولا قبرجن تبرج الجاهلية الأولى )) الأحزاب : ٣٣ .

وما أحكم المثل الذي يقول: « الرأس الفارغ يحتساج الي الزينة ، أما الرأس الملوء بالعلم فانه لا يحتساج الى الزينة » لأن العلم يزينه ، وهو أعظم وأجمل زينة .

ولذلك نرى الأساتذة واهل الفن والعلم الصحيح يتسطون في لباسهم ، ولا يعنون باناقتهم وهندامهم ، لأن الانسان كلما عنى بعقله ، أهمل جسده ، وكلما اهتم باللب احتقر المظاهر الخارجية ، فالمرء بأصغريه : قلب ولسانه ، لا ببرديه : معطفه وقستانه ،

وقد قال الشاعر:

اقبل على النفس واستكهل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم انسسان

وآية أن التبرج نتيجة الجهل والطيش وصغر العقل أن الطفل يعشق التبرج ويزدهى ويباهى بثيابه الجديدة ،

ويطيل النظر في المرآة كما تفعل المتبرجة ، ولكن الطفسل لا يلبث أن ينسى جماله وزينته ، وأما هي فتقضى حياتها في المرآة ، وتحرص على ملازمتها في كل لحظة من حياتها ، فتأخذها معها في حقيبة يدها أينما ذهبت لتتمتع بالنظر الى جمالها ، ولتراقب أصباغ وجهها ، فهي قائمة على قدم الاستعداد لتبادر الى اسعافه بالترميم ، مذابرة على فرائض التجميل ، تكرس له جل وقتها في خضوع وخشوع ، لانها تحد فيه متعة نفسها الضئيلة ولذة عقلها الصغير .

وانه ليشق على المراة الطائشة ان تستر جمالها المصطنع ، ويؤلمها اشد الألم الا تفتن الناس بمحاسنها واناقتها وتترقب كلمة الاستحسان من السنهاء ، فتطربها فرحا ، وترقص لها طربا . واعجب العجب ان تحذو حذوها وتعمل عملها مثقفة متنورة متخرجة في الكليات ، حاملة لأعلى الشهادات ، فتتغافل عن أمر الله وتتبرا من الخمار وتبيح لنفسها ما حرم ربها ، مستهترة بغضبه ، متعمدة مصرة على اتباع هواها (( ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله أن الله لا يهدى القوم الظالمين ) القصص : . ٥ .

فويل لهذه المتعلمة المتجاهلة التى لا تستطيع أن تعصى هواها ، وتسمع أبات هواها ، وتسمع أبات الله وتفهم أمره المؤكد بالاحتشام والاختمار ، ثم تصر على تبرجها مستكبرة ، كأنها لم تسمعها (( ويل لكل أغاك أثيم ، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب اليم ) الجاثية : ٧ - ٨ .

أو نظن هذه المتغافلة أن الله جعل اليها الاختيار في شرائعه بما تهوى لها نفسها ؟ فتختار منها ما تشاء وتعصى

لحف کی

منها ما تشاء وكأنها في سلوق (خردوات) تنتقى منه ما يولفق هواها وتترك ما لا يوافقه ، اذ تطبع بعض أوامر الكتاب وتعصى البعض الآخر . الم تسمع وعيد الله لها ولأمثالها في توله تعالى : (( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزى في الحياة الدنيا ، ويوم القيامة يردون الى أشد العذاب ، وما الله بغافل عما تعلمون )) البترة : ٨٥ .

ان الله لم يجعل الشرائع والأوامر تبعا لأهواء الناس ومزاجهم وهو القائل جل جلاله: (( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسي عنت السموات والأرض ومن فيهن )) المؤمنون: ٧١ وانه سبحانه لم يجعل لأحد من المؤمنين والمؤمنات أن يختار برايه وهواه ، والا كان عاصيا ضالا ضلالا مبينا ، اذ قال جل ذكره: (( وما كان المؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا )) الأحزاب: ٣٦ .

نهرد فأغمضت عينيها ، وأشاحت بوجهها عن هذا النور ونأت نوره فأغمضت عينيها ، وأشاحت بوجهها عن هذا النور ونأت عنه لتظل في الظلام باختيارها ... وقد غلبت شهوتها ارادتها ، وطغى هواها على نهاها . فنفوذ الهوى في قلبها ، وقوة سلطانه أقوى من خشيتها لربها ، وضعيف ايمانها . ولذا حرؤت على معصية الله على علم . وتفاقلت على أمره على غهم ، وسبعت الى رضى الفجرة الفاسقين ، ولم تكترث لرضى رب العالمين . تلك التى ينطبق عليها قوله ، جل جلاله . (افرايت من اتخذ الهه هواه ، واضله الله على علم ، وختم على سمعه وقله ، وجعل على بصره غشاوة ؟ فمن يهديه من بعد الله ؟ ؟ افلا تذكرون ؟ )) الجائية : ٢٣ .

نعم ان التبرج هوى سيطر على النفوس ، واستعبد القلوب واعمى بصائر النساء والرجال معا ، هوى خضع له صاغرا المتعلم المتنور ، كما خضع له الجاهل المتبلد . وخضع له المتدين ، كما خضع له الفاسق والملحد ... وانقاد له الجميع بلا تردد ولا تورع ولا تأمل ، بل في امتثال واستعملام ونشسوة ولذة . اسكرتهم خمرته ، وسلبت نهاهم غتنته ، فتغاضسوا عن تحريم الله له وأباحوه ، وانتحلوا المعاذير واختلقوا له المزايا ليبرروه .

- ا ـ فمن قائلة أنه من الصغائر .
  - ٢ ومن قائله أنه عنوان المدنية .
- ٣ ــ ومن قائلة أنها لا تستطيع مخالفة غيرها .
   قتضع نفسها موضع السخرية والنقد .
- ٤ ومن قائل أنه أقرب سبيلً التعجيب بزواج
- ومن النساء من ادعت انها تنجه طاعة لزوجها وحرصا على ارضائه ، وخوفا من انصرافه عنها الى غيرها
- ٦ ومن ادعت انها صفيرة الدن ولم يحن بعد وقت الاحتشام .
  - ٧ ومن ادعت أنها عجوز لا يعبأ بها أحد .
- ٨ ومن ادعت أنها تبيح لنفسها السفور والصباغ
   الأنها دميهة ينفر الرجال من منظرها .

وهكذا خدع كل منهم نفسه ، وتغافل عن ذنبه ، واصر على معصية الله وهو يعلم ليرضى هواه !! .

فالمراة المتعلمة اقدر النساء على الجدل ولو بالباطل ينطبق عليها قول الله تعالى : (( ويجادل الذبن كفروا بالباطل اليحضوا به الحق ، واتخذوا آياتي وما انذروا هزوا )) الكهف : ٥٦ .

نهى تجادل وتعارض وتحاور وتداور ، وتسمى تقوى الله جمودا وتطرفا وتعتبر الاحتشام والاختمار تزمتا كأنها لم تعرف الاسلام ، ولم تفهم القرآن . فان المسلمة المتعلمة المتنورة ترى أن من أوجب الواجبات عليها أن تحارب الفجور والعصيان ، وأن تنهى عن المنكر ، وأن تحاول أن تتقذ نفسها وبنات جنسها ووطنها ودينها من الخروج على آداب الاسلام ، وأن تدعو الى الله ربها بما وهبها من بلاغة اللسان وقوة المنطق ، وبراعة القلم ، شكرا له على ما آتاها من هذه النعم العظيمة . الا أن أولئك المتعلمات يعلمن ظاهرا من الحياة الدنيا ، وهن عن الآخرة غافلات يعلمن ظاهرا من الحياة الدنيا ، وهن عن الآخرة غافلات منهن أن التبرج من المسغائر ، وأن حسناتها الكثيرة من صلاة وصدقات وحج وصيام \_ ستمحو هذه الذنوب الصغيرة ! لأن الحسنات يذهبن السيئات .

الا فاعلمى ايتها المستهيئة بأمر الله ، المستخفة بغضبه وبعقبابه . . اعلمى أن كل ما ذهى الله عنسه فى القسران فهو من الكبائر خصوصا هذا التبرج الذى شدد الله فيه الوعيد والتحذير ، وشدد فيه الرسول كذلك أعظم التشديد ، فزعمك هذا باطل ووهم كاذب .

الا متيقنى أن التبرج هادم لكل الحسنات ، بل وهادم

لحقيقة الاسلام . وهو اثم من اكبر الآثام . ، فقكرى أيتها السيدة كم مرة اتيت هذا الأمر الكبير ، وكم اظهرت من عورة ، وكم هتكت من حرمة ، كم أيقظت من فتنسة ، وكم من عسين شرهة التهمت لحمسك وتمتعت بجمالك ، وكم من نفس مجرمة تشوقت لوصلك أ! .

اجمعی یا سیدتی هذه الآثام فی کل خروجك ونزهاتك طوال حیاتك ، نستجدین وزرا ثقیالا تنوئین تحتیه ، ولاتستطیعین حمله یوم الحشر ، انك تستصعرین کبیر الاثم ، وهو ذنب آخر مع الذنب نفسه ، غان من یستصغر الذنب یکبر اثبه علی قدر استصغاره له ، وان فی تصغیر الذنب تصغیر الامر الله وفی تعظیم الذنب تعظیما لامره سبحانه وتعالی ، وفی الحدیث : ((المؤمن یری ذنبه کالجبل فوقه یخاف ان یقع علیه ، والمائق یری ذنبه کالذباب وقع علی وجهه فاطاره )) ،

ان الحسنات انها يذهبن السيئات مع الندم والتوبة ، أما مع الاصرار على المعصية ، والجراة والاستهتار بالسيئات فان السيئات عندئذ هى التى تذهب بالحسنات وتحرقها حرقا . قال تعالى : (( الا من تاب وآمن وعمالا عمالا عمالا ) فاولئات يبدل الله سيئاتهم حسنات ، وكان الله عفورا رحيما )) الفرقان : ٧٠ .

مكيف يهون على المسلمة العاقلة المتعلمة أن تحبط عملها وتخسر حسناتها ، وتضحى بسعادتها الأبدية ، من أجل شيء تافه ولذة وقتية . بل ليس هناك لذة . أنما هي تعب مضن وضيعة الوقت والمال في الفسوق والضلال .

غيا لهذه المتبرجة من ضالة غافلة ، تبيع الجنسة بنم بخس وتشترى الجحيم بنمن غال ، لأن المواظبة على هذا التبرج والتجمل تتطلب مالا كثيرا وصبرا ووقتا طويلا ، اكثر مها تتطلبه عبادة الله سبحائه ، ولكن قاتل الله الهوى والغفلة فلقد تمكن منها الشيطان الذى حبب اليها الفجور والعصيان وكره اليها الطاعة والإيمان ، فكم ضيعت الصلاة من اجل قليل من الاصباغ على وجهها ، وتنسيق شعرها ، فلا تتوضأ لتحافظ على الزينة ، ولا تحافظ على الصلاة ، بل ان صلاتها على كل حال حابطة ، لأنها لم تنهها عن هذا المنكر كما قال الله تعالى : (( ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمسكر )) العنكبوت : ٥) ، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

#### وهي تضيع كذلك صومها لأن الرسول يتول:

( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه )) . وهل اعظم من التبرج زورا وضلالا وأصرارا على العصيان ؟ الم تسمع هذه المتبرجة المتعلمة المتنورة ما يثبت أن العصيان يبطل الأعمال في قوله تعالى : (( يا ايها النين آمنوا اطبعوا الله واطبعوا الرسول منبطل أعمالنا ، ونعقد حسناتنا ونحن نغهم معنى هذه الآية الكريمة ، ثم نزعم بعد ذلك أننا تعلمنا وتثقننا ، وأننا آمنا بالقرآن ؟ وكيف نقرا في القرآن أمر مولانا وخالتنا ورازتنا : بالقرآن وكيف نقرا في القرآن أمر مولانا وخالتنا ورازتنا : من بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن )) ، فن بحسر على مخالفة أهره ولا نخشى غضبه ، ونزعم أننا نعتل ونعرف مصلحتنا ونفعنا واننا على جانب عظيم من الحكمة والحصافة والتنور والتمدين .

حقا أن من العلم جهلا ، وأن من لم يستنر بنور القرآن يظل يتخبط في ظلمات الضلال ، ويرسف في قيود الجهالة بالرغم من حصوله على أعلى الشهادات ، وأعظم الدرجات العلمية أو الأدبية ،

#### \* \* \*

هل هناك أجهل ممن تصر على التبرج وهي تعلم أن ذلك يغضب آله ؟ وأن هذه المعصية منكر يبطل الصلاة لأنه تعالى يتول : ((ان الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)) كما أن الرسول صلَّى الله عليه وسلم قال : (( من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له أ) ، هذا نص صريح على أن منكر التبرج يحبط أجر الصلاة ، فكيف ترضى مؤمنة تقية تتمنى رضا ربها ونعيم الجُّنة أن تفقد ثواب صلاتها بالاصرار على هذا المنكر فتخسر أنفس شيء ينقذها من غضب الله ، وتثبت بأصرارها انها لا تخشاه ولا تبالى برضاه ، وهي تخسر كذلك ثواب صيامها اذ ليس من المعقول أن يتقبل الله تعالى منها الصيام ، وهي مصرة على هذا التبرج بل على هذا العرى والتهتك . والرسول يتول : (( رب صائم حظه من صيامه الجسوع والعطش ) أي أنها جاعت وعطشت وصبرت بلا ربح أثواب ولا حسنة . وهي تعتمد على أن حسناتها من صلاة وصيام وغيرهما ستكفر عن تبرجها وكل ذنوبها وأن الله تعالى يقول: ( أَنَّ الحسنات يذهبن السيئات ) . وغذات المسكينة الشبقية عن أنها فقدت حسناتها بالاصرار على معصية التبرج لأن تبرجها مستمر في كل يوم وكل ساعة وكل لحظة من حياتها ولذا مان هدمها مستمر لا تعمل من حسنات ، مهى تدخر السيئات وما اكثرها ، وتهدم بها الحسنات وما اللها ، متفقد بِذَلِكَ رَضَى الله عَنْهَا وِكُرَّامِتُهَا عَنْدُهُ وَنَعْيُمُ الْجَنَّةُ ، فَهُلُّ فُوق ذلك حسران وهلاك ، وهل نوق ذلك جهل وضلال ؟ وهل لذة التبرج التانهة الزائلة تعد شيئا بجانب لذة نعيم الجنة الدائمة ؟ ان المتبرجة قدمت الدنيا على الآخرة ، وقدمت رضا هواها على رضا خالقها ورازقها وقدمت لذة التبرج والتبذل على لذة الجنة ، حقا أن الجاهل عدو نفسه ( اعماوا ما شئتم انه بها العماون بصبر ) نصلت : . ؟ .

وما اعجب أمر أولئك الذين يتشدةون بالمدنية ، يقولونها كلمة جوفاء لا يفقهون لها معنى فيزعمون أن التبرج هو ما تقتضيه مدنية العصر الحاضر ، وأنه عنوان العلم والتحضر والتنور ، وأن الخمار أصبح من مخلفات العصور الغابرة ، ولا يتفق مع حضارتنا ، وأنه يحط من قدر المرأة المتمدينة المثقفة ويصمها بالجهل والتأخر ،

والحقيقة عكس ذلك مان السيدة المحتشمة المختمرة طاعة وحياء ، لا تقليدا ووراثة ، هي التي عرفت دينها وخافت مولاها ومعرفة الدين والخوف من الله هو أعظم علم ، وأكبر تنسور وتمدين .

والطائشة المتبرجة تدل على انها لم تعرف الحياء ، وأنها جهلت دينها وربها ، أو أنها عرفته وأصرت على عصيان خالقها ، والجهل بالدين والجرأة على انتهاك حرماته ، هو أعظم جهل وتأخر وأكبر بربرية وهمجية ، وأبعد شيء من الدنية .

ان المدنية لتتبرأ من قوم مزقوا ثوب الحياء ؛ مانظروا معى الى الانسان الاول في حياته الوحشية الاولى ،

والى الشعوب الزنجية المتوحشة ، تروا أن أبرز ما تمتاز به هو العرى والإباحية في المعادات وجدل الشعر والتزين بالريش والعظام والقواقع والحلى البراقة الزاهيسة ، وتغيير لون الشغاه والخدود والعيسون ، واطالة الإظافر ، والرقص العنيف ، هذه هي مظاهر همجية الشعوب المتأخرة ، وهذا هي تجهقرت اليه الشعوب الغربية بخطى واسعة سريعة ، وهي تجرف معها الشعوب الشرقية المقادة المفافلة الساذجة ، التي فقدت شخصيتها حين أعرضت عن تعلم الدين الاسلامي الصحيح من موارده الصافية ، فاتبعتها في تأخرها لا في تقدمها الى تقليد المرأة الفاجرة اللادينية ، وطنن أن هسذا التهتك هو ما يستلزمه نظام الترن العشرين ورقيه ، وكأن الله تعالى هو ما يستلزمه نظام الترن العشرين ورقيه ، وكأن الله تعالى بما يصلحهم من رب العالمين ، فما أعظم شقاءكن يا من تعبدن ، المودة ) وتكفرن بكتاب رب الأرض والسموات .

ماذا جرى لعقولكن حتى تفجرن مع الفاجرات وتقلدنهن تقليدا اعمى صاغرات ؟ . كيف تحترمن تقاليد الفسقة الفجار ، وتستهترن بشرائع المنتقم الجبار ؟ فاذا أمرت المودة قلتن سمعنا واطعنا ولو كان فى ذلك هلاككن وخزيكن فى الدنيا والآخرة . فما كان لامراة اذا أمرت المودة أن تكون لها الخبرة من أمرها . واذا أمر الله تعالى ، جادلتن وعارضتن وقلتن سمعنا وعصينا ، لن نستطيع مخالفة عصرنا ، ولا نبالى بمخالفة ربنا . لا نطيق الخمار فى هدذا الحر ، ولا نطيق أن نكون عرضة لسخرية الناس . فهل تطقن ـ أن تكن عرضة لعذاب رب الناس ( قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون ) المتوبة : ١٨ .

فيا ايتها الذاهلة المقلدة التي تقلد غيرها تقليدا اعمى ، واهمة أن ما يعلمه كل الناس ، لابد أن يكون حقا ، لانه رأى الأغلبية الغالبة . لقد جرفك تيار مدنيسة عصرك الكاذبة ، واغرقك سيل الفسق والفجور لانك اسيرة الهوى ، ضعيفة الايمان ، جاهلة بدينك ، هاجرة للقرآن . فلو كنت راسخة في المعلم بدينك وتشريعه وأوامره لما استحسنت ما ترين عليه النساء . ولما جرفك تيار الاباحية . ولقبح في نظرك ما تقلدين من غير تفكير فأن السيل لا يجرف الا الغشاء والدزبد ، أما القوى الراسخ ، فأنه لا يتزعزع من مكانه ولا يستطيع السيل أن يزحزحه مهما كان قويا جارفا .

أيتها المسلمة الغافلة ! نساء عصرك غجرن غلم تقلدينهن أنساء عصرك يهمن في ضلال غلماذا ترافقينهن أب الا تعلين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( من احب قوما حشر معهم )) . وقال أيضا : (( من تشبه بقوم فهو منهم )) . وقال : (( لا يكن احدكم امعة - يقول : أنا مع الناس أن أحسن الناس أحسنت - وان أساءوا أسات - ولكن وطنوا أنفسكم ان أحسن النساس ان تحسنوا ، وان أساءوا أن تجتنبوا اساءتهم )) . وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال أيضا : (( لا ترال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين - ولا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة )) .

### الاتبساع الأعمى:

واعجب لزعم المتبرجة انها تتبرج لتكون كبقية الناس . وحتى لا تمتاز عن غيرها بالاحتشام الذى يستلفت اليها الانظار ويحوطها بالتهكم ونظرات السخرية والاحتقار . فواعجبا! اتخجلين من استلفات الانظسار الى تقواك وحيائك ولا تخجلين من استلفسات الانظار الى تبحصك واستهتارك أفيهما أولى بالخجسل ، ان تظهرى بالأدب والرزانة ، أم تظهرى بالوقاحة والرعونة أكيف لا تخجلين من أن تجهرى بالفسق والعصيان وشخجلين من أن تجهرى بالنقوى والايمان أبل كيف لا تفخرين بامتيازك عن غيرك بالاحتشام ، وتشرفك باداب وشرائع الاسلام أفيا للعجب المحتبا

اتخطين مما يشرف ويبجل ، ولا تخطين ــ بل تفخرين ــ بما يحقر ويسفل ١١٠٠

اتفسقين مع من فسق لتكونى مثلهم ، فلا يسخرون منك ؟ اتسرقين مع من سرق لئلا يسخر منك اللصوص ؟ اتشربين الخمر لئلا يسخر منك المدمنون ؟ اتظلمين لئسلا يسخر منك المداون ؟ اتستبدلين الذي هو شر بالذي هو خسير خوفا من نظرة تهكم من الفسقة العصاة ، وتقدمين رضاهم على رضا الله ؟ ! .

ان هؤلاء الناس ينظرون اليك ساخرين مدهوشين ، لأنهم لم يروا الاحتشام من أمد بعيد ، ونسوا أوامر الاسلام وآدابه من زمن مسديد ، فذكريهم وعسرفيهم يا سيسدتى ما لم يعرفوه وكونى قدوة حسنة للنساء الغافلات ، وسراجا منيرا للعيون النائمة والقلوب المظلمة ، وثيهى فخرا بادبك واحتشامك ، وازدهى بنور تقاك واسلامك . فانك على قمة الكرامة وفي أوج الفخار ، وهم في الدرك الاسمل من العار ، انت تتبعين سبيل المؤمنين الابرار ، وهم يتبعون سبيسل المعصاة الفجار ، فانظرى اليهم من عليائك بعين الاحتقار ،

ولا تبالى بنظرات السخرية ، وتولى كما قال نوح عليه السلام (( ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون ، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ، ويحل عليه عذاب مقيم )) هود : ٣٨ ، ٣٩ ،

ان الاحتشام لا يمنع الاناقة ، ولا يدعو الى التهكم ، بل قد يكون التبرج ادعى الى السخرية ، وبعيدا عن الاناقة ، وقد يكون الاحتشام في اناقة ، لا يمكن للتبرج ان يجاديها ، ومما يدهش له ان تزدرى المتبرجة المسلمة المحتشمة ، كان قيهة المراة بأصباغها وطول مخالبها ، بكمال عقلها

فهل بلغ حد الكفر والجهل في عصرنا ان يضحك الباطل من الحسق والجنون من العقل ، والفسق من التعفف ؟! .

مهلا اينها الساخرات الضاحكات ، فان من تضحكن منهن اليوم سيضحكن منكن غدا ، والفوز للضاحك الاخير : (ان المذين أجرموا كانوا من النين آمنوا يضحكون ، واذا مروا بهم يتغامزون ، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين ، واذ راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون ، وما ارسلوا عليهم حافظين ، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ، عليهم حافظين ، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ، على الارائك ينظرون ، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ؟ ))

وقد يظن الآباء والامهات أن تبرج بناتهم واستعراض

جمالهن يعجل بزواجهن ، فيعرضون لذلك بناتهم كما يعرض التاجر سلعته للبيع ، ولم يفطن هؤلاء الآباء والأمهسات الى ان الذى يطلب الزواج بابنتهم لجمالها ودلالها ، ولايستنكر تجردها من الحياء والاحتشام ، وخروجها على آداب الاسلام ، هو رجل فاسق شهواني يبحث عن جسم جميل خليع ليتمتع ، ولا يعبأ ولا يبحث عن تلب سليم تقى ليسعد ، فان يكون هذا الرجل زوجا صالحا كريها .

أما الرجل الذي يطلب الزواج من ابنتهم لتقدواها واحتشامها ، ويعجبه حياؤها وتدينها ، فهو الرجل المسلم المستقيم وهو الزوج الصالح الكريم ، ولا سعادة حقدة بلا تقوى ولا دين فتقوى الله أساس الاستقامة والاستقامة اساس السعادة ، ومن يخش الله فانه لا يخشى غيره ، فنزوجوا ابنتكم من التقى ، فاذا أحبها اكرمها ، واذا كرهها لم يظلمها ، ولاتزوجها من حيوان شهواني ، اذا فرغت منها حاجته ، وأكلها لحما طرحها ونبذها عظما ، دون حياء ولا خوف من الله ، لأنه أنما كان ينشد المتعة البهيمية ولا يفهم معنى السعادة الانسانية .

#### \* \* \*

وأنت أيتها السيدة التى تزعم أنها تتبرج أرضاء لزوجها وتخرج متزينة طاعة لأمره ، أتظنين أن هـذا العذر ينفع عند الله بعـد ما أبطل عذرك بقول رسوله صلى الله عليه وسلم : (( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )) و (( لا طاعة الا في معروف )) ؟ قال الله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا ) أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ، وأولى الأمر منكم )) النساء : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ، وأولى الأمر تجب قبل طاعة الله وهذا معناه أن طاعة أولى الأمر تجب قبل طاعة الله

ورسوله ؟ كيف تغضبين ربك الخالق لترضى زوجك الفاسق فأيهما أولى بالطاعة والخشية ؟! أهذا الزوج الفاسق الذى يأمرك بالفسق والذى لا يستحى ولا يغار سينجيك وينجى نفسه من عذاب النار ؟ تبررين فسوقك بزعم انك تخافين أن يهجرك الى غيرك ، ويطلقك فتحرمى أولادك وسعادتك . فهل هذه السسعادة البيتية الوقتية أهم وأعظم من سعادة الجنة الأزلية ؟ . فما هى هذه السعادة الموهومة المهدة ؟؟ بل لو كلت مؤمنة عاقلة لعلمت أنه من المحال أن تكون سعادة مع زوج فاسق فقد صفات الرجولة ، وغفل عن أمر ربه ، بل جاهر بالخروج على الدين والأخلاق .

نعم ... لو كنت صادقة الايمان لما شعرت مع مثل هذا الزوج بسعادة تخانين ضياعها ، بل لشعرت بشقوة تتمنين الخلاص منها ، ولا تطيقين احتمالها . لأن من الحال أن تنسجم الروح الطاهرة مع الروح الفاجرة ، وأن يحب المؤمن الفاسق المنافق ويوده ، ويسعد بمعاشرته ، كما قال الله تعالى : (( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم ، أو اخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قالوبهم الايمان وايدهم بروح منه ، ويخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ، خالدين فيها ، رضى ويخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ، خالدين فيها ، رضى الله عنهم ورضوا عنه ، أولئك حزب الله ، ألا أن حزب الله هم المفلحون )) المحادلة : ٢٢ .

#### \* \* \*

## حرم التبرج على الشابة والعجوز والجميلة والدميمة:

وكم غر الشيطان المتزوجات ، زاعما لهن أنهم لا يزان في ميعة الشباب وزهرة الصبا ، ولم يحن بعد وقت الاحتشام

كأن الخمار جعل لستر الشيب والشيخوخة ، لا لستر الجمال والزينة . مع أن الله تعالى يأمر بعكس ذلك في قوله جل جلاله : 
( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ، غليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ، غير متبرجات بزينة ، وأن يستعففن غير لهن ، والله سميع عليم ) النور : .٦ . أي أذا وصلت المرأة الي سن الشيخوخة بحيث تعدت عن الزوجية . فلا باس عليها أن تكشف راسها غير متبرجة بزينة لأنها لا تخلب التلوب ولا تفتن العيون بشعرها الأشيب ووجهها المجعد . فلا ضرر من ظهورها كذلك ، ولكن كلما كانت المرأة صغيرة فلا ضرر من ظهورها كذلك ، ولكن كلما كانت المرأة صغيرة وجميلة كلما كانت أدعى الفتنة فيجب عليها ستر هذا الجمال والشباب عن أعين الشرهين الفاسقين ، وعن أعين المؤمنين والرعين ، الذين يتألمون من سرقة أبصارهم لجمال ليس لهم حلالا ، ويخشون الله ويعلمون أنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها .

ومن السيدات من تزعم انها كبيرة في السن ، غلن ينظر اليها رجل ، وفي الوقت نفسه تتصابى وتتجمل وتتزين ، وتحاول ما استطاعت ان تصلح ما انسده الدهر . مع ان الله تعالى نهى القواعد عن التبرج بزينة . وذلك لحكمة عظيمة منه جل شائه . غان هناك المراة التي تحتفظ ببعض جمالها وببعض نضارتها ورشاقتها حتى تتجاوز الخمسين بل حتى تتجاوز المستين من سنيها غاذا هي تجملت ورممت عبوب وجهها وبدنها وصبغت شمعرها وحاولت ان تبدو رشيقة انيقة ظنها من رآها اصغر من حقيقة سنها بكير .

وهكذا لم تعتبر من القواعد اللاتي لا تسترعين الأنظار بشعرهن الأشيب ووجوههن المعددة ، بل اصبحت متعة لبعض العيون وفتنة لبعض اترابها من الرجال وهذا ما يبغضه الحكيم العليم وينهى عنه بقوله: (( غير متبرجات بزينة )) كما أنه تعمالى يبغض نية المرأة التى تتمنى أن يعجب بها من يراها وتستمتع بأن تحدق العيون في جمال بدنها ومحياها ؟ لأن ذلك نية أثيمة ينهى عنها الاسلام . وعمل ذميم بعيد عن الحياء والاحتشام . قد يغرى باقتراف أكبر الآثام .

ومن السيدات من تزعم أنها دميمة لا تسترعى أنظار الرجال وهى تقول ما تعتقد ، وتعمل ما ينادى بكذبها أذ أنها تكثر من التجمل والتزين لتخفى هذه الدمامة فاذا كانت تعتقد حقيقة أنها لن ينظر اليها رجل فلماذا تحاول أذن ستر هذه الدمامة بالاصباغ والزينة لتستلفت اليها الانظار ؟ ولماذا لا تسترها بالاختمار والتحجب ؟ .

مهلا يا سيدتى ! فانواق الرجال وميولهم تختلف وتتفاوت فهن يفضل النحيفة غير من يفضل البدينة ، ومن يحب الشقراء غير من يحب السمراء . فتاكدى من وجود من يستحسنك من الرجال ، وان ( كل فولة ولها كيال ) وربما يوجد من يرى دمامتك جمالا ، بل ويوجد من الرجال الشره الذي يشتهى كل امرأة مهما كانت دميمة ، فالنفس الخبيثة الجشعة تستسيغ كل طعام ، والنفس المحرومة الجائعة يعجبها اى غذاء اذن فلا يجوز لأى امرأة دميمة أو كبيرة أن تتبرج ، مهما كان سنها او شكلها .

كم من حكمة عظيمة فى الاحتشام والاختمار والتحجب وعدم الاختلاط لا يفطن اليها المعاقل ؟ مبذلك لا تستر الجهال من تحجال الدميمة من تبحها ولا تزدهى الجهيلة بحسنها ، ولا يرى زوج الدميمة محاسن غيرها ، فيتحسر على حظه ويحمد غيره ، بل هناك

من الرجال (كما قلنا) من يصبو الى من هى أدنى من زوجه جمالا ، وكلما رأى نوعا من الجمال تمناه ، وكلما رأى حسنا لم يتملكه اشتهاه ، وكره جمال زوجه ، وأصبح لا يرى منه ما كان يراه ، فيسعى ما استطاع لاشباع شهواته وارضاء هواه ولا يبالى بهتك عرض ولا بشقاء أسرة ولا بغضب الله ،

فتبرج المراة ضرر جسيم ، وخطر عظيم ، يخرب الديار ويجلب الخزى والعار . فكم دعا الى العداوة والدفضاء بين الأخت واخبه ، وكم غصل الزوج من زوجه ، وحرمة بناته وبنيه ، وكم خيب الأمال ، وحسر قلوب النساء والرجال ، ودعا الى الحرام وترك الحلال .

فاخفی جمالك الفتاك ایتها المراة ولا تؤذی به النفوس وتغویها ، ولا تضیعی به الآداب والاخلاق وتفسدیها ، والزمی حدود ربك ولا تتعدیها ، واستری زینتك کما أمرك ولا تبدیها .

فما أسعد المراة التى تشعر بأن جمالها برىء لم يقترف اثما ولم يؤذ أحدا ، ولم يسبب حسرة ، ولم يثر شسهوة ، ولم تلتهم لحمها الانظار ، ولم تلك عرضها الافواه .

فجمالك اذا صنته كان سعادة ونعمه ، واذا ابتذلته حولته الى شعوة ونقمة .

فكم من جميلة اغواها شسيطان جمالها بالانغماس في التبرج والتزين ، والافراط في الخروج والتجول ، تهيم على وجهها مستعرضة لزينتها في كل واد ، وتجول مستلفتة اليها الانظار في كل أد . فذهب شبابها ، وخسرت مستقبلها في الدارين ، ورغب الرجال عنها ونفروا منها مستنكرين

ما كان من جمالها كافة للعالمين ، ولم يتزوجها واحد ممن كان يحوم حولها متعلقا ، وكان ينظر الى هذا الجمال العارى معجبا محملقا ، بل وكان يتزلف اليها ويجزل لها الهدايا حتى ظنته عاشقا ، وهى ربما لم تفرط فى عرضها ، ولكنها علمت ما يوجب الشك وكانت مستهترة ، فخسرت بجهلها وطيشها الدنيا والآخرة ،

فالويل لك ايتها المتبرجة من شيطان الجمال ، وبئس الجمال دعاك الى الخلاعة والاختيال ، ورماك فى بؤرة النسق والضلال ، فجرت خلفك الذئاب والثعالب ، وهرب منك الرجال ، بئس الجمال جمال أحاطك بالاحتقار ووصمك بما يهوى بك الى حضيض الذل والعار .

فبالله عليك ايتها المتبرجة ، سالى نفسك لو كتت مسلمة ادّا رآك الرسسول صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل بين الرجال ، ماذا كان يقول وماذا كان يفعل بك . انك تعلمين ان الله يراك وانه معك اينما حللت ، ففكرى هل هو راض عنك ؟! وتصورى كيف يكون انتقامه منك ؟ فكيف تخدعين نفسك أيتها القاسية على نفسك اذ تتجاهلين ، وأنت على نقين من أن الله غاضب عليك ، والرسول برىء منك ، والاسلام غريب عنك ، ولن تعتبرى من المسلمات يوم والميامة ، ولن تدخلى الجئة ، بل ولن تشمى ريحها كما قال صلى الله عليه وسلم : (( صنفان من امتى من اهل النار : قوم معهم سياط كانناب البقر ، يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات ماثلات مهيلات رؤوسهن كاسنمة البخت كاسيات عاريات ماثلات مهيلات رؤوسهن كاسنمة البخت ليوجد من مسيرة خمسمائة سنة )) ،

لقد اتبعت خطوات الشيطان ، وخالفت أوامر القرآن

وتعدیت حدود الرحمن ، واجترات علی الفسق والعصیان ( ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده ، یدخله نارا خالدا فیها وله عذاب مهین )) النساء : ۱۶ ، فاحذری ایتها العاصیة فضب الله فقد اهماك الهوی ، فلم تری التبرج ضسلالا . وزین لك الشیطان سسوء عملك فرایت الحسرام حسلالا . ( أفهن زین له سسوء عمله فرآه حسفا ؟ فان الله یضسل من یشاء ویهدی من یشاء )) فاطر : ۸ .

ان في ذلك لذكرى لن كان له قلب يعى . فيا أيتها الغالمة التبهى واسمعى ، وانصتى لآيات الله بقلبك واخشعى، واقتتى لربك واسجدى واركعى ، ولا تتبرجى تبرج الجاهلية الأولى ، اقلعى ، ولا تتبعى من يسعى لحقه ، أرجعى وبادرى الى التوبة قبسل غوات الأوان ، اسرعى اسرعى ، نعم اسرعى قبل أن يجىء وقت لا تنفع فيه توبة من التبرج ، أذ لا توبة من هذه المعصية الا من قريب ، لا في سن لا جناح على النساء فيها أن يضعن ثيابهن ، فلا يكون سن لا جناح على النساء فيها أن يضعن ثيابهن ، فلا توبة من ترك المعصية الا عن عجز لا عن توبة صادقة ، فلا توبة من التبرج الا لن تستطيع التبرج ، ولا قيمة لتوبة الا عند المقدرة ، أما اذا فات الشباب فلا توبة منه ولا مغفرة .

## كلمة الى الرجال:

ان واجب الحق والنصح يقتضينى أن أوجه كلمة الى الرجال ، كما وجهت كلمتى السابقة الى النساء ، اذ ليس النساء وحدهن مسئولات عما وصلن اليه من انهيار فى الأخلاق بهذا التبرج والتبذل ، بل لقد كان الأحق والأولى أن يوجه الكلام كله الى الرجال لأن السبب فى انتشار داء التبرج واستفحال شره انما يرجع الى اهمسال الرجل فى

القيام بواجبه نحو المرأة ، وهذا الاهمال ناشيء عن جهله أو تجاهله أنه مسئول عنها نفسا وعقلا وجسما ، وأنه قيم عليها مكلف برعايتها أبا كان أو زوجا أو أخا ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (( كلكم راع ، وككلم مسئول عن رعيقه )) ، وأنه مأمور بالقيام على تهذيبها والعناية بخلقها ودينها ودنياها وآخرتها ، كما قال تعالى : (( الرجال قوامون على النساء )) النساء : ٣٤ ، وأنه رقيب على أنعالها وأحوالها وتقواها وأدبها ، كما أمره ربه بقوله : (( واللاتي تخافون نشوزهي فعظوهن ، وأهجروهن في المضاجع ، وأضربوهن ))

فها أفسد المرأة الا فساد الرجل واستهتاره بدينه وواجب الرجولة والأبوة والزوجية . فكل امرأة فاسدة أنما دفعها الى الفساد وفتح لها بابه أب أو زوج فاسد لم يعرف الله ربه فعمى عن الصراط السوى وجاهر بالخروج عن الدين والأخلاق أو أب أو زوج ضعيف الارادة مستضعف ، فقد نخوة الرجال وغيرتهم ، ضعيف الإيمان متغافل عن أوامر الله ، مستهين بمعصيته .

فكم من ابنة منكودة شبقية اضلها ابوها بضلاله ، وغذاها بفساده ! فشبت لا تعرف الحياء ولا الدين ، اذ نشبات في احضان الرذيلة ولم تعاشر ولم تخالط الا الشيطان ، ثم تذف بها ذلك الأب الضبال الى زوج فاجر مثله من الفاسدين المفسدين فراحت فريسة فساد الأب والزوج ، وهامت مثلهما في غياهب الضلال ، وساقاها معهما الى الحجيم ،

وكم من أبئة بائسة نكبت بأب ضعيف الارادة ، استعبده

هواه يزعم الايمان بالله وكتابه ويصلى ويصوم ويقرأ القرآن ولكنه لا يعرف معروفا ولا يستنكر منكرا ، اذ يعشق التبرج ، ويعتب الاحتشام ، ويسخر من الخمار ، ويعتبره اصفادا ثقيلة وقيودا مضجرة بغيضة ، تحرم ابنته العزيزة حريتها ومتعتها بجمالها الفتان وشببابها الغض فيغريها بالتبرج ويدفعها الى العصيان بلا رحسة ولا يبالى بغضب الله وهو يكرر قراءة أمره تعالى في القرآن : (( وليضربن بخمرهن يكرر قراءة أمره تعالى في القرآن : (( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن )) وذلك لأنه اسسير الهوى ، مفتون بحب ابنته ، اعمى حبها قلبه ، وفتن وخلب ليسه ، فأضلها وعصى ربه ، فما اعجب واحقر حبه ، (( انما أموالكم وأولائكم فتنة )) .

فأعجب لهـذا الأب الحنون الذي يشفق على ابنته من الاختمار ، ولا يشفق عليها من غضب المنتم الجبار ، واعجب لهذا الأب المغرور المفتون بجمال ابنته ، الذي يغظر اليها متغزلا مبهورا ، ويقدمها لكل العيون مباهيا هخورا ، ولا يطبق أن يحبس حريتها في سجن الاحتشام ، وأن يدغن جمالها في قبر الخمار ، كما يدعى ، فكانه بذلك يعترض على الله ويزعم أنه ظلمها وينتقد أوامر الحكيم الخبير ، كانه أخطأ سبحانه وأساء النصرف هحكم على المرأة بالعذاب والحرمان ، فلو كان هذا المخلوق حقا من المؤمنين لما عارض مولاه وخالقه اذا هو أمر أمرا : (( أنها كان قول المؤمنين أذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا : سمعنا واطعنا ، وأولئك هم المفلحون ) النور : ٥١ . ولو كان حقا من المؤمنين لما تجاهل وتفاغل عن أمر ربه ، ولا نتفع بالذكرى كما قال تعالى : (( وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين )) الذاريات : ٥٥ .

نقل لى بربك أيها الأب الذى يزعم الايمان بالقرآن ، ( مَ ٤ ــ التبرج ) هل من التقوى والايمان أن تفهم أمر الله بالاختمار والاحتشام، ثم لا تغضب لتبرج أبنتك ولا تنهاها عن العصيان أ وهل من الحب والحنان الا تبالى بتعرضها لغضب الله وعقابه وتحاول انقاذها من مخالب الشيطان أ الم تسمع قول الله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة) التحريم: ٦. وأنك أيها الأب القاسى أهملت تربية أبنتك التربية الدينية ولم تعبئ بسعادتها الأبدية . في حين أنك عنيت أشهد العناية بمتعتها الدنيوية وسعيت الى تعليمها اللغات الأجنبية والعادات والتقاليد الغربية ، وتركتها ترتع في المدارس على غير هدى تتعلم ما لا ينفعها ، وتعتنق بعصبية مذاهب دعاة السفور والفجور ، ما لا ينفعها ، وتعتنق بعصبية مذاهب دعاة السفور والفجور ، المرأة ، بل مضليها ومقيديها بأغلال من فلسمات عصرية تناهض الأديان ، وتقوم حجر عثرة في سبيل طاعة الله وتنفيذ أوامر القرآن . فما أشقاها بك وأشقاك بها يوم تقفان بين يدى الملك الديان ! .

وكم من زوج وأب يزعم أنه مسلم وأنه رجل ، يرافق زوجه وبناته الى النوادى والملاهى وغيرها ، وهن كاسيات عاريات مائلات مهيلات ، يمشين مشية خليعة تهز الصدور والأرداف ، وترسل الشيعور تداعب الأعناق والاكتاف ولا يحمر خجلا من أن يتهادى بين الغيد الحسان من حرمه ، بل يفرح بأن تزوج أو أنجب جمالا جذابا بهر الأبصار ، ولا يبالى بعين ترمتها ، وقدم تتبعها ، ونظرة تفحصها ، وأذن تبيحة تسمعها ، فيا للداهية الدهياء ، ماذا فقد الرجال من رجولتهم حتى أصبحوا أشباه الرجال ولا رجال ؟ .

خشونة صوت أو شاربا ولحية . أهذه هى الرجولة ... أيها المدعى الرجولة ... أن تسمح للعيون الدنيئة الطفيلية أن تجسر فتنظر الى جسم نسائك وتنعم بمحاسنه ومفاتنه ، وكأن هذا الحسن وليمة قد قمت بالدعوة اليها ، أو كأن هذا الجمال مشاع بينك وبين غيرك من الرجال ، حلال مشترك لهم قبل أن يكون حلالا لك .

انك تغضب يا هذا اشد الغضب ممن يحاول أن يطلع على دخائلك وخصائصك ، وتخجل ممن يكشف سرا من أسرارك ، فهل هناك أمر أخص بك ، وسر أقدس وأجدر بالصون من جسم زوجك وأبنتك أأ

غويل ثم ويل لأولئك الذين لا يعرفون كرامتهم ولا يحفظون رعيتهم ، ولا يحسنون القيام على ما استرعاهم الله من الزوجات ، والبنات كما امرهم .

أيها المسلمون ، ماذا جسرى لعقولكم حتى رضيتم أن تفجر أمامكم نساؤكم وأنتم تنظرون . (( فاتها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور »الحج : ٢٦ .

غان أعراضكم كأرواحكم . وقد فرطتم فيها كثيرا ، أفلا تعقلون ؟ ! .

ايها المسلمون ، ما بلغ النساء هذا الحد من الفساد الا باغرائكم ، وما الله بغافل عما تعملون ، ولاكم أمر نسائكم لتصلحوا الولاية ، فاساتم باستهتاركم ، أفلا تتقون ؟؟ .

أيها المسلمون ، لقد أهملتم الرعاية وأغفلتم الحسدر ،

وشجعتم الغواية وركبتم الخطر ، وما تهلكون الا أنفسكم وما تشعرون ، الكم تتمردون على ربكم ، ولا تبالون بغضبه وعقابه وتلقون بايديكم الى التهلكة فهل أنتم منتهون ؟ .

(( أن الذين أتقوا أذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فأذا هم مبصرون )) الأعراف : ٢٠١ .

غاتقوا الله أيها المسلمون ولا تفرطوا في القيام على ما استرعاكم من النساء وولاكم أمرهن بقوله : ﴿ الرجالَ قوامون على النسساء ﴾ نتوموا باتدس واجبكلفكم به . وصونوا اننس امانة امركم بالمحافظة عليها ورعايتها وقد حذركم رسول الله ونبهكم الى مسئوليتكم عنها بقوله : « كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته » نكل أب مسئول عن ابنته ، وكل زوج مسئول عن زوجته ، كما أن كل رجل مسئول عن نسائه وأولاده وكل مسلم مسئول عما كلفه أله اياه ووضعه في يده وتحت نفوذه وملكه قيادة زمامة . فمن ارخى الزمام كان مسئولا عن نتيجة اهماله ، ولا ينجو مستهتر من عواتب استهتاره ، ولا مغرط مقصر من العقاب على تقصيره ، ولا مستهين بأمر الله مستخف بغضبه من انتقامه وقصاصه في الدنيا والآخرة ، فتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ، واذكروا دائما هذه الآية الكريمة ولا تتغانلوا عنها وتتجاهلوا : (( وقل المؤمنات يغضضن من ابصــارهن ، ويحفظن فروجهن ، ولا يبسدين زينتهن ب الا ما ظهر منها ب وليضربن بخمرهن على جيوبهن . ولا بيدين زينتهن ، الا لبعولتهن ، أو آبائهن ، أو آباء بعولتهن، أو ابْنَالَهُنَ أو ابناء بمولتهن ، أو اخوانهن ، أو بني اخوانهن ، او بنى اخواتهن ، او نسسانهن ، او ما ملكت ايمسانهن ،

أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال ، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ، وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون )) النور : ٣١ .

واذكروا دائما هذا الوعيد الرهيب في توله تعالى \*

( ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم اعرض عنها . انا من المجرمين منتقمون )) سورة السجدة : آية ٢٢ .

\* \* \*

(( تم والحمد لله ))

## محتويات التحاب

| تقسديم      |       | ••••    | ****** | ***** | ****** |        | ***** | • * * * * * | ٣    |
|-------------|-------|---------|--------|-------|--------|--------|-------|-------------|------|
| مقــدهة     |       |         | •••••  |       | ·····  | •••••  |       |             | 0.   |
| المتبرج     |       | . ***** | * *    | ••••  |        | ****** | ***** |             | 14   |
| التبرج يزر  | ی باا | لرأة    | *****  | ***** | *****  | •••••  | ***** | *****       | ۲.   |
| برج المرا   | ايدل  | علی ج   | عهلها  |       |        |        | •     |             | . ۲۸ |
| اعذار واه   | عية   | ,,,,,   | *1681  |       | *****  | *****  | ••••• |             | 41   |
| الاتباع الأ | عمی   |         |        | ••••• | •••••  | •••••  |       |             | 47   |
| درم التبر   | ح علی | الثياب  | بة وال | ىجوز  | ,,,,,, | *****  | ••••• |             | . 27 |
| كلمة الي    | الرحـ | بال     |        | 7.    |        | -      |       | 3.          | ٤V   |

# كتب للمؤلفة

| الثاتية | الطبعة       |           | القرآن         | _ نعهة      | .1  |
|---------|--------------|-----------|----------------|-------------|-----|
| الثانية | الطبعة       |           | ية القـرآن     | <u> </u>    | ۲.  |
| الأولى  | الطبعة       | Y         | القرآن         | ــ معجزة    | ٣   |
| الأولى  | الطبعة       |           | من القرآن      | ـ شعاع      | ξ   |
| الأولى  | الطبعة       |           | وسمعت          | _ رأيت      | 0   |
| الطبع   | تحت          | بر والبحر | سنع الله في اا | _ بديع ه    | ٦   |
| الأولى  | الطبعة       |           | ـزاء           | <u> الج</u> | ٧   |
| عشرة    | لبعة القاسعة |           |                | - التبرج    |     |
| الأولى  | الطبعة       | au        | اد في سبيل ا   | _ الجه_     | 4 9 |
| الأولي  | الطبعة       | دفة )     | ٠٠ (قصة ها     | ــ دموع     | 1.  |

وا*د العساوم للطباحة* القاهرة ۸۸ شارع صبرمجارق (الفصرالعين) ت ۲۱۷٤۸

رقم الايداع بدار الكتب ۱۹۷۰ ۱۹۱۲